## الفنوحات الإسلامية



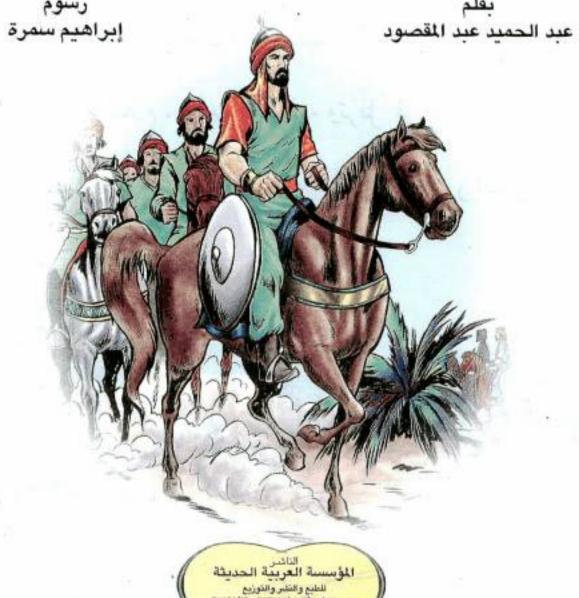

فى عَهْدِ الْخَلِيفةِ (عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ) ثَالثِ الْخُلفاءِ الرَّاشِدين ، ازدَهَرت الفُتوحات الإِسْلامِية ، الْخُلفاءِ الرَّاشِدين ، ازدَهَرت الفُتوحات الإِسْلامِية ، و أَصْبح لِلْعَربِ والْمُسْلمين دولة قويّة دَانت لها كلَّ الْقُوى في الْمَسْرقِ والْمُعْربِ ، لِتَتَّحِد شُعُوبها تَحْت رَايةِ الإسْلامِ ، فَتنْعمَ بعظَمتِه وتَرْفُلَ في نِعَمِ اللَّهِ الَّتي رَايةِ الإسْلامِ ، فَتنْعمَ بعظَمتِه وتَرْفُلَ في نِعَمِ اللَّهِ الَّتي تَفَضَّلَ بِهَا عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ واهتَدَى إلَى نُورِ الْحَق .



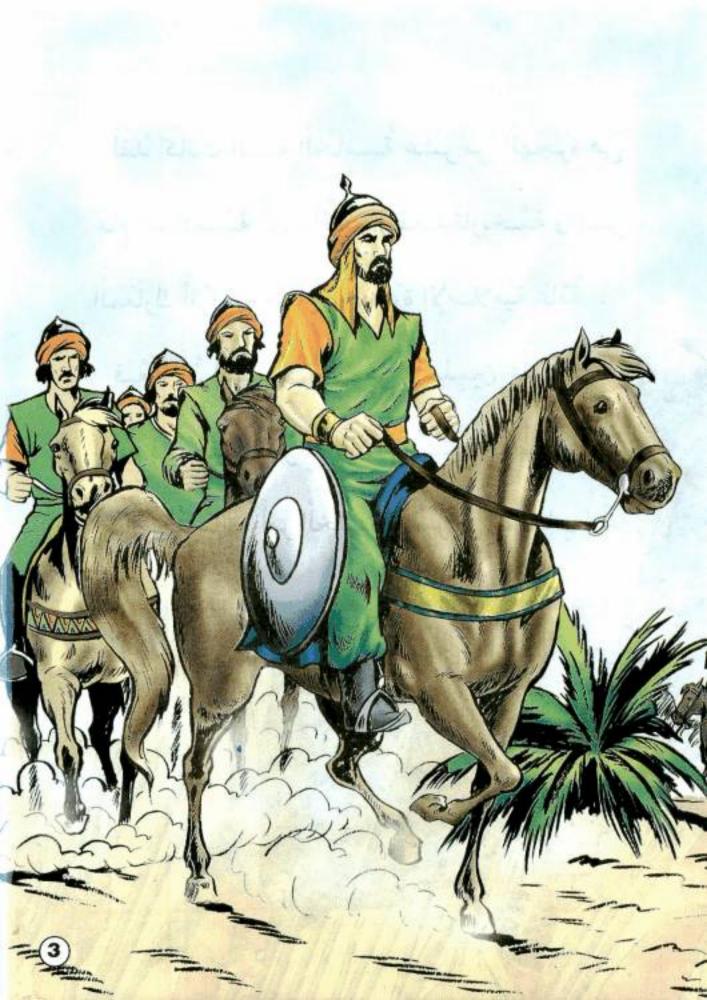

لَقَد ْ كَانِتِ السَّنَةُ الْخَامِسةُ عَشَرَ مِنَ الْهِجرَةِ هِي عَامُ القَادِسيَّةِ . . . أَكْبَرِ وَاقِعة تَارِيخيَّة وأَكْثرِ الْمَعَارِكِ أَثَرًا في مَسَارِ الْحَضَارَةِ الإسلامِيَّةِ عَامَّةً . فبَعْدَ أَنْ انتصرت جيوش المسلمين عَلَى جَيْش الرُّوم في بَعضِ الْمَوَاقع بالشَّام وأَصبحَ القضاء عَليهمْ أمرًا مَحْتُومًا ، أَمرَ الْخَلِيفَةُ (عمرُ بنُ الْخَطَّابِ) أَن



وأَنْ يَضَعَ قُوَّاتَهُ بَيْنَ آخِرِ الْحُدُودِ الْعَربِيَّةِ وأُوَّلِ الْحُدُودِ الْعَربِيَّةِ وأُوَّلِ الْحُدُودِ الفَارسِيَّةِ .

وللمزيد من التَّشجيع والحث على الجهاد أَضَاف (عُمَرُ) في وَصاياه إلى (سعد) أنْ لايخاف الأعداد الهَائلة لأعدائه ، ولا العُدَّة الَّتي يمتلكونها ، فالإرادة الصَّادقة والإيمان العَميق هُمَا الْعُنصران الرَّئيسيَّان





اللَّذَانِ يَجِبُ أَنْ يَتحلَّى بِهِمَا كُلُّ قائِدٍ أَو زَعيم يتولَّى قِيادَةَ مَعْرَكَةٍ حَرْبيَّةٍ ، أو غَزْوَةٍ كُبْرَى ، وبِدونِهِما لايُمْكنُ أَن يَتَحَقَّقَ النَّجاحُ أو الانتصارُ . وانْطَلقت الجيوشُ العربيَّةُ صَوْبَ القَادِسيَّةِ يَحْدُوها الأَملُ ، ويعلُو وُجُوهَ قَادَتِها الإِيمانُ والصِّدْقُ في سبيل رسالة مُقَدَّسة هي رسالة الإسلام





بالْمنطقة أبراجًا للمُراقبة ، وبين الحين والآخر تَظْهَرُ بعضُ الرءوسِ دَاخِلِهَا ثُمَّ تَخْتَفَى ، وهُنَا قَرَّرَ (سَعدٌ) أَنْ يقتحم تلك الأبراج ، فَدَخلتْ قواتُ المسلمين لتكتشف أنَّ مَنْ فَعلَ كُلَّ هَذَا مَا هُو إلاَّ رَجلُ واحدٌ أَرَادَ أَنْ يتَجسَّسَ عَلَى الْمُسْلمينَ ، ثُمَّ انْطَلقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَ أَنْ يتَجسَّسَ عَلَى الْمُسْلمينَ ، ثُمَّ انْطَلقَ بَعْدَ ذَلِكَ إلى الدَّاخل ليُخْبِرَ الفُرْسَ بِمَا شَاهَده .

فاسْتَولَت الجيوشُ الإسلاميَّةُ عَلَى تلكَ الأبراج ،









فَردَّ النُّعمانُ غَاضِبًا : إذَنْ إنَّها الحربُ . . .

تَمركَزَتْ قواتُ الْمُسلمينَ عِندَ القَادِسيَّةِ ، بَيْنَمَا التَّادِسيَّةِ ، بَيْنَمَا التَّحِهِ التَّحِهِ التَّحِهِ الرُستُم) عَلَى رأس جيش التَّجَه إليها (رُستُم) عَلَى رأس جيش



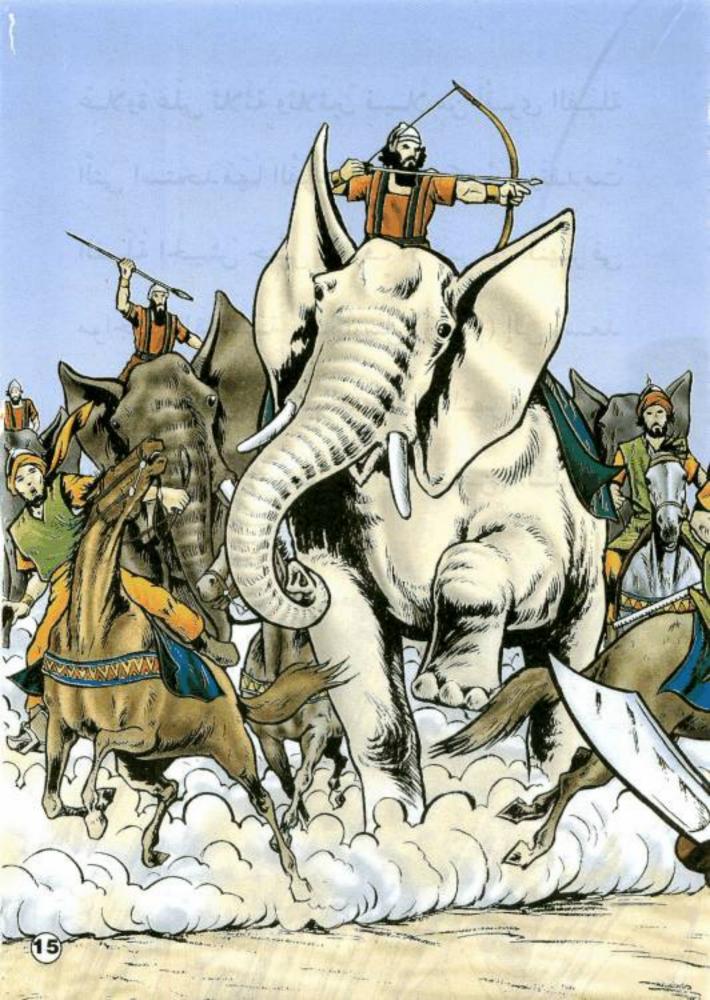

عَـ اللَّهِ عَلَى ثَلاثَة وتُلاثِينَ فِيلاً مِنْ أَقْوى الفِيلةِ الَّتي استخدَمَهَا الفُرسُ فِي مَعارِكِهمْ ، وتَقدمتْ الفِيلَةُ الجيشَ حتَّى الطَّرفِ الآخَرِ مِنْ النَّهرِ في مواجَهَةِ القَادِسيَّةِ ، ثُمَّ أَرسَلَ (رُستُم) إِلَى (سعد ابن أبى وقَّاص ) يَطْلبُ مِنْهُ عُبورَ النَّهرِ أو يَعْبُر هو إليه ، فاخْتارَ (سَعد بن أبى وقاص) الثَّانية ، وانتظر قُدومَ عَدُوِّهِ إليه

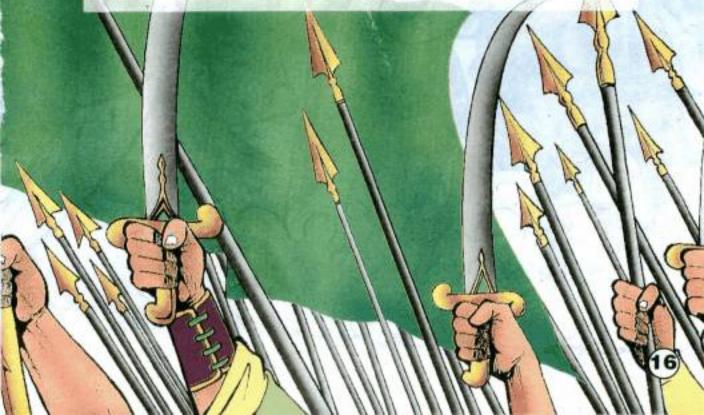



بأسلِحَتِهِمْ الْمُتعدِّدةِ الأشكالِ والأنْوَاعِ ، وعَلَى الْسَلَعَةِ وَعَلَى الْمُتعدِّدةِ الأشكالِ والأنْوَاعِ ، وعَلَى الْجَانِبِينَ خَيْلٌ كثيرة تَحْمِلُ عَلَى جَانِبَيْهَا صَنادِيقَ الْعَتَاد .

وأَعلنَ (سَعْدٌ) صَيحة الْحَربِ الأُولى «اللهُ أَكْبَرُ» والشَّانِيَة «اللهُ أَكْبَرُ» والثَّالِثَة والرَّابِعَة ، اللهُ





فَإِذَا بِالْمُسلِمِينَ يَخُوضُونَ غِمَارِ الْحَرِبِ ويُقاتِلُونَ بِبَسالة مُنْقَطِعَة النَّظِيرِ، بَلْ ويَأْسِرونَ واحدًا مِنْ كِبَارِ قَادَةِ الفُرسِ هو (الهُرمُزُ). إِلاَّ أَنَّ الفِيَلةَ هَاجَمَت الفُرسَانَ العَربَ وخُيُولَهمْ فَنَشَرَت الذُّعْرَ بَينَهُمْ إِلَى حَدًّ كَبيرٍ . وَبَدَأَ (سَعْد) يَدْرُسُ نِقَاطَ الضَّعْفِ في الفِيلَةِ ، فَعَرِفَ أَنَّ أَكْبَرَ نُقطَة ضَعْف في الفِيلِ هي عَيْنَيْه



فَصوَّبَ الرُّمْحَ نَاحِيةً عَيْنِ الفيلِ اليُمْنَى ، بينما فَارِسٌ عَربِى أَخرُ هو (عَاصمُ بنُ عَمْرو) كَانَ يُصوِّبُ وَأُرِسٌ عَربِي العَيْنِ اليُسْرَى .

وفى حَركة رَجُلُ واحد انطلق الرُّمحان نَحْوَ عَيْنَى الفِيلِ الأبيضِ فأصابتْ هُما إصابةً شَديدةً ومُباشِرةً ، مِمَّا جَعَلهُ يَتَراجَعُ مُسْرِعًا ويَطْرَحُ رَاكِبَهُ













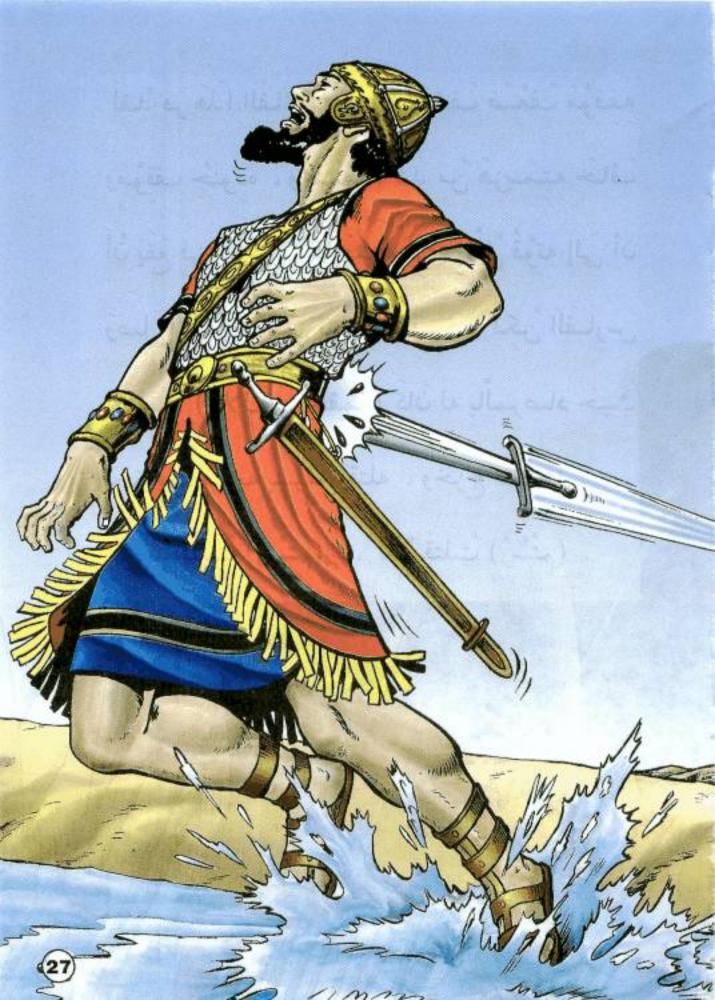

لَقَدُّ فَرَّ هَٰذَا القَائِدُ عِنْدَما اكتشفَ ضَعْفَ مَوْقِفِهِ ومَوْقِفِ جُنودِه ، وعِندَما تَأكَّدَ مِنْ هَزيمَتِهِ خَافَ أَنْ يَقَعَ فِي الْأَسْرِ ، فَأَخَذَ يَجْرِي بِكُلِّ قُوَّتِه إلى أَن وَصلَ النَّهِ رَ فَأَلْقَى بِنَفْسِه فيه ، لَكِنَّ الفَارسَ العَربِيُّ (هِلالَ بِنَ عَلقَمةً) كَانَ له بِالْمِرصادِ حَيثُ لَحِقَ بِه وَضَربه بِسيفِه وَقَتلُه ، وخَرَجَ صَائِحًا: لَقد ْ قَتَلْتُ (رُسْتُم) . . لَقَد ْ قَتلت لُرُسْتُم)





كُمَا أَخْضَعُوا إِيوَانَ كِسْرَى لِرَايَةِ الإسْلام وَقد كَانَ هَذَا الفَتْحُ مِنْ أَكْبَرِ الفُتوحَاتِ الإسلاميَّة ، ثُبُّتَتْ بَعْدَهُ الدَّعوةُ ، وَأَخذتْ مَكَانَها في الْمَشْرِق والْمَغْرِبِ ، فَزَوالُ مُلْك كسرى وانهيارُ دَوْلَته



